# 

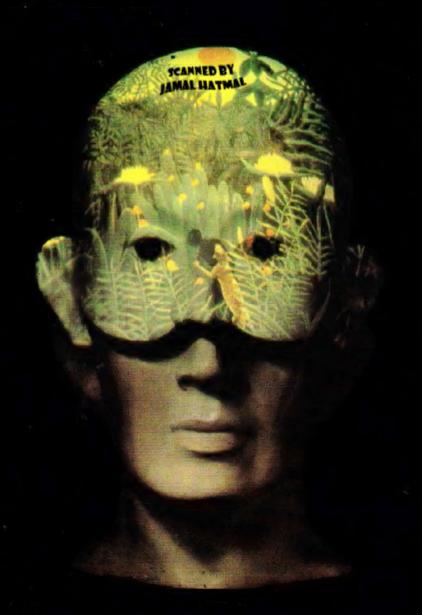

idgid

## فضيحة الثعلب ، ابراهيم نصرالله الطبعة الأولى ١٩٩٣ جميع الحقوق محفوظة

دار الشروق للنشر والتوزيع هاتف ۲۲٤۲۳۱ فاكس ۲۱۰۰۹

> ص . ب ۹۲۲٤٦۳ عمان – الأردن

۸۱۱ ابر اهیم نصر الله
 فضیحة الثعلب / ابر اهیم نصر الله - عمان دار الشروق ، ۱۹۹۳ (۷۶) صفحة
 ر۱ ( ۸۵۵ / ۲ / ۱۹۹۳ )
 ۱- الشعر العربي أ - العنوان (تمت الفهرسة بمعرفة المكتبة الوطنية )

## الملكم المالك المعلب



### فضيحة الثعلب

#### U.S.A

ها هي صورتُكِ المنقوشَةُ على بقايا الأرض وملامكً النافرة فيما تَبقى من فضاء لا تُشبهينَ الشمسَ المعلِّقةَ خلفًك في الصُّور ولا النوافذ المضيئة عبر الجدران ضبابٌ يلفُ المدى وصوتَ المغنين ويبددُ قيثاراتِهم المبحوحة من فرط الحلم وصلابة تكسر خفقة الطائر في بحثه عن اسمه ولون ريشه ... وشكل غنائه قريبة كمشنقة ويعيدةً كقطرة ماء يتطلُّعُ اليها الرمل لا أحد يتكيء فيك على أحدُ والطوابقُ سياقُ القتلة للابتعاد عن الأرض المشبعة بالصرخات والدم. الباحث عنكِ لن يجد روحة والحاملُ اليك وردّهُ... لن بجد سوى شاهدة القبر

ظلالُك يابسة على الكتف العارى وشوارعُكِ لا توصلُ احدا اللوحاتُ الملونةُ ... المشطّاةُ في شارع «سوهو»: آخرُ ما تبقّى لكر من حدائق وكفَّارةُ الاسمنتِ عما آرتُكِبَ ضدُّ العشب تُعلَقينها قرب الأرصفة كى ننشغل بفتنتِها وننسى خنجَرَكِ المصوّبُ الى ظهرنا من أعلى البنايات المقاهي الصغيرةً... وضحكَّةُ السيدةُ السمراء: محاولتُك الأخيرةُ ان تقولى: انك بلا ذنوب واطلالتُكِ الحديدية على النهر ستارُكِ الذي يُخفى ما تركتِ من دموع ف الغابات... تُضللينَ المساء بهدوبك

ولا تضللن القلب وهو يتلقى الجرح في صناديق البريدِ وعناوين اطفال المذابح سكاكينُك جاهزة لقتل مَنْ يَرى وذراعُكِ مسنونٌ لتقطيع الرؤيا وها أنتِ تنتصبينَ ملءَ صعودِكِ وَاتْقَةً مَثْلُ شاهدِ زورٍ مطمئن لتواطؤ القضاة معه. - \* -انا من صدِّقَ الثعلبُ حين قال: أحتُ المدينة انا من صدَّقَ الثعلبَ حين قال احب نيويورك تلك أثارُ خطواتهِ بين العربات والتماعُ انيابهِ في نوافذِ الناطحة وحدّهٔ واضعً والشمس محتجبة خلف دم لم يجف فوق أرصفة يفاجئوها المازّة بشرودهم الدائم وجريانهم المحموم وجريانهم المحموم وحدّة السائرُ على مياهِ نهر «هدسون» بلا أسطورة والزّارعُ شهوتَهُ عند الضفاف الراكدة وحدّه يتقدم وحدّه يكسرُ ضبجة الصرخةِ المحبوسةِ في شوارع وبروكلين» ويطاولُ «منهاتن» وحدّهُ السيّدُ في «هارلم»

- ب - ب النا من صدَّق الثعلبُ حين قال:
وصلت الفريسة
واشار الى الغروبِ ان يكون اكثر صمتاً
كي لا تَجفلُ
سأنادي صديقي الذي احترف الاسمنت
واعتزل القيثارة

JAMAL HATMAL

الطحونَ في مطعم مرم عند المنعطف الدورانُ بحثاً عن الرغيف المر أينَ نسبت النشيد؟ بين الناطحات ف الغابة يهِ ذلكَ الشقُّ النَّهُمُ والتماعة عينيك

#### U.S.A

كان ثم فضاء هنا... وغابة قبل ان تقولي للنجوم المضيئة في اعلى السماء: كوني أضوائي الشاحبة او الساطعة في ظلمة المكان هذه العربة لن تكون الجندب هذه المروحية لن تكون الفراشة هذا السجن لن يكون الدغل لن يكون الدغل لن يكون الدغل لن تكون الصهيل لن تكون الصهيل لن تكون الصهيل لن تكون المصهيل لن تكون المحاوانة لن المحاوانة لن تكون المحاوانة لن تكون المحاوانة لن تكون المحاوانة لن تكون الأليار الشارد في اعلى التل

وحكمة الهنديّ الأحمرِ
لن تكونَ خطاكِ
لا يمرُّ في سمائكِ العصفور....
الا ليبكي سلالتهُ
لا يمرُّ بكِ الهواءُ
الا ليلمُ براءة نشيدٍ محروق
لا يمرُّ بكِ التاجرُ
الا ليُحصي آخر ما تبقّى من ضحكاتٍ...
وأذرعَ خارجَ محفظتهِ
لا يمرُّ بكِ الجندي
الا ليتزود بالرصاص
ولا يمرُّ بكِ القاتلُ
الا ليقيم.

لم تَحمُني الوردةُ وإن كانت صديقتي

لم يحمني النايُ وإن كان صدري لم تحمني الأغنيةُ وأن كانت رئتي ولم يجمني البحر وإن كان رمحي وحائطي الاخير مُتقدماً هكذا في المدينة خطائ حروفي التي اتكلم بها ورنة ضحكتي الغابرة: قنديلئ الوحيد مدججاً بكلِّ ما فقدتُه ـ وسافقده من ساحل طيب الى شهيد لم يَعْتَدُ قبرَهُ والمنفى الذي سيبعث فيه مدججا بخسارتي مدججا باحتمالات مفتوحة دائما على الدم وبلاد تحاولُ اللَّا تَعتادَ أَلمذابحَ وزيارة القبور

..... وأبحثُ عنكِ انتِ وحدكِ لكي أتلمَّسَ فيكِ جهتي وأجرَّكِ نحوَ روحي بقصيدةٍ أو جرح

إنها نيويورك اكبرُ من لاعب و وابسطُ من لُعبة تشبهها الرصاصة غامضةً كمسدس قربَ النهرُ واكثرُ هشاشةً من حديثٍ مُلتَهِب و بين قاطع طريق وعُنق تحتَ السكين لم أعرف اسمها في الكتب مثلما عرفته في عيون النائمين على الارصفة ولم أعرف اندفاعَها في الصّور مثلما عرفته في صرخة مكتومة قادمة من شارع مُظلِم

لا أزقة في «منهاتن» لأن القاتلُ اكبرُ من جسده ولا بُدُّ أن يمر لا مقاعدً لهذا الرصيف كى تستريح الضُحية قبلَ ان تُواصلَ موتَها «وهدسنون» يمر كمنْ يذكرُ كلُّ شيءٍ ولا يريد ان يتكلم كمن يعرف التفاصيل كلُّها ولا يستطيع اعادة تمثيل المجزرة \_ هذا عذابً اكبرُ مِنْ نهر \_!! ها هو يسقطُ مُتعباً في المحيط ناسيا روافده ومنابعة والأمطار الحامضة التي تجلد لحظة صمته الاخيرة نهرٌ يسيرُ الى حتفهِ هاذياً مثلُ حصانِ يائس او امراة مُغتصبةً - \* -

انتظرى اذن ايتها السيدة ثمةً اكْثرُ من مُتعب في هذه المدينة وترفّقي.... ثمة اكثر من غريب واكثرُ مِن خَطوةٍ تبحثُ عن شكلها وتراوغ المصيدة ثمة الكثرُ من جناح مهروس يتأملُ الافقَ ويلعنُ الطوابقَ العليًا لناطحاتِ السحاب ثمة اكثرُ من حزنِ يُغالبُ مهرجانَ الضحكِ الشَّمعي في ملاسى الليل ً والمصنع النووى وثمة اكْثُرُ من هندي أحمر وانت التي ابحث عنك اسمعُ صوتكِ في الجانب الآخر لهذه الجثة لم أسمعُكِ تتحدثين ولكنني أعرف الآن:

ان هذا الصوت صوتك

حن تصرُخن: كلُّ هذه الارتفاعات للابتعاد عن الوردة كلُّ هذه الشوارع الخاليةِ بعدَ السابعة كي يَقنعَ القتيلُ الا مكان له او أنيس؟ كلّ هذا الليل فوق الارصفة كي تُنارُ ابراجُ الناطحات؟ لم تكن الغيمة بحاجة لك حتى يكونَ البرق ولنكوان» لم يكنُّ بحاجةٍ لكبر الصوت كي يُسمعَ الحريةَ صوتَهُ مومارتن لوثركنغ، لم يكن بحاجةٍ لقنديل كي يتعرّف على وجهِ قاتلهِ طعنة تتقدم في انهدام الروح والبشر كالنمل في الطريق السريع المُشْرَع كالقدر

```
ايها الشرطي
كيف تسمّحون للعُمي بقيادة العربات؟
                  _ اسأل التاجر
                    ـ ايها التاجر
             ـ اسأل مكتبَ الدعاية
               ـ يا مكتب الدعاية
           _ اسال ادارة التلفزيون
             _ يا ادارة التلفزيون
           _ اسال صاحبَ المنتع
            ـ يا صاحبَ المسنع
                 _ اسال المسرق
                  ـ ايها المبرق
                  ـ اسأل الوزير
                    ـ ايها الوزير
                 ـ اسال الشرطي
                  ـ ايها الشرطي
                  ـ اسأل التاجر
```

ـ ايها التاجر....

من أيِّ اتجاهٍ تدخل ستجد الظلمة تموزُ... سيغضُ الشمسَ عنكَ ويطعن رئتيك بهوائه المتفسخ ملايين النوافذ والكل يموت اختناقا ملايين الخطى ولا مِنْ ايقاع يُرشدُ الروحَ الى يومها التالي ملايينُ الشفاهُ بلا اغنية ملايين الساعات المحشورة في الأدراج ولا مِن التفاتة صوب النهر مُتْ ايها الماءُ اذن... عطشاً للبشر مت ايها الجبلُ النائي... غيظاً من دهشة الاطفال بارتفاع البناية.. اكثر من دهشتهم بفتنة القمة

مُتُ ايها الفنانُ الجالسُ على الرصيف مُحَاولاً اعادةً صياغة ملامع الناس ليكونوا أكثر فَرَحاً بأنفسهم مت... ولا ترسمُهُم على هواهم مت ايها الزنجي قبلَ اضحاكهم مت ايها الوردُ اليتيمُ بسيقانكَ القصيرة ايها المحاصرُ بينَ رصيفين كشاهد على حضارة انقرضت.

- × -

U.S.A
لم اكن بحاجة اليك
لذا اتيت ولم آتر اليك المثلث المورد حولك كفريسة يقظة المورد حولك الشاطىء تعلم جيداً أن تمثال الحرية لن يَصل الشاطىء ولن يكون باستطاعت عبور شارع «وول ستريت» مطمئناً

مَن يُزيّنُ وجهَكِ ايتها المدينة
كي تقطعي الطريق على الحلم
المنائي
البرلمائي
المثل الحرية؟
ايها الممثل
ما صعوبة دور الرئيس؟
ايها المهرج قلّد المدينة
ايها الشعلب مُت في حبها
ايها الشعلب مُت في حبها
ايها الشرطي تنازل عنها لرجل العصابة
ايها الطفل

...

مَن يسكنُ الغرفةَ المجاورة؟ من يعرف الطريقَ الى الحقل؟؟ من يستطيعُ انتزاعَ وجهو مِن المرأة وملامحَة من جليد ِ المكان مَن يجرقُ على تجاوز عطلة الاسبوع؟ من يدعو النهرَ للرقصةِ التالية ومن يَقْتَلعُ حُمّى المسننات من هذا التعبر الآدمى

لا تتبعي خُطى الريح ثمةً هاوية لا تتبعي خطى النهر ثمة ملح لا تتبعي خطى الشرطي ثمة فَتُل لا تتبعي خطى المغني لا تتبعى خطى الموظف

ثمة وحدة ولا تتبعي خطى الجندي ثمة وجهكر وجهاتك

حروبه مخبأة لكر لطحن يومكر الأبيض ورصاصاته جاهزة لىلوك حلمك يمرُّ علينا كالبراءة ِ هنا فَرِحًا بِوجِهِ حبيبتهِ وفخورًا بأطفاله القادمين لا يتوقف ليتأمل ملامحنا يجتازنا... ليقتُلُنا هناك كأن أرصفة «ديترويت» لم تَعُد قادرةً على استيعابِ مزيدٍ من الدم ايها الجندي ايها العمر الأخضر المرهون للجنرالات من عَلَّمُكَ ان كعبَ البندقية ِ أرق مِن خصر حبيبتك من علَّمكَ ان القنبلةَ اجملُ من الوردة والرصاصة اكثر زهوا من البرعم

الرحلة طويلة ايها الجندي...
يقولون لك
ولكن عدد القتلى الذي يُمكن ان تحظى به هناك
يستحق المغامرة!
يقولون لك: تقدمْ
كما لو آنك انتصرت في فيتنام
فأمامك إبل لا تعرف الثورة!!!
وبدو لا يحبون الحرية!!

- ★ وحدك تعرفين السر
وحدك تدركين المدى الذي ستبلغه الرصاصة
- ★ لم أنمٌ جيداً هذه الليلة
سيارات الشرطة
عصافير دسان دياغو، الوحيدة الموال النهار

لم تصمت طوال الليل في الفجر كانت تمرُّ تحت شباكي الفجر كانت تمرُّ تحت شباكي لم تكن الشمس قد اشرقت لم اكن قد صحوت لم اكن قد نمت وتساطت من ذلك الذي يملك القدرة على القتل في الصباح!! من يَملك القدرة لكي يَقْتُل على الرَّيق؟ وتحسست عنقي

. . . . . .

زمني انتر وهرولة عقارب ساعتي باتجاهك

. . . . . .

ايها النائم استيقظ المستيقظ الفتلى واحجز مكانك في صَف الفتلى

ولتكن فكرتُك عن الحياة اكثر ليونة " كى لا تُرهِقَ الرصاصة وهي تعبرُ جمجمتك - تلك وصية القاتل -ايها الهنديُّ الأحمر احبك لكننى لن أكونك ولن تكونني \_ تلك وصبيتي \_ تشبهني في كلِّ شيء يا ابنَ النسر يا ابن الأبلُ أيها الحصان المجنون تشبهني وإن اكونك يا ابن القمة العالية المكسوّة بالبياض يا ابن الوادي العميق المحشو بالصرخات تشبهني ولن اكونك يا أُخيَّ لن أتراجعَ معكَ نحو المذبحة ولن اتقدمَ معكَ الا لنُشعِلُ روحَنا بغنائِنا البِكر وحلولِ الخيلِ فينا. وحدنا نعرفُ السر لأننا القَتلي وحدنا نعرفُ السر لأننا الاحياء

#### - \* -

#### U.S.A

اسمعُ خطاكِ خلفي انا من يسيرُ فيكِ... اسمعُ تَهشَّمَ روحِكِ اسمعُ تَهشَّمَ روحِكِ انا من يرممُ جسَدَهُ على اسوارِ مجازركِ وأرى يَباسَكِ ماثلاً في السحابة استدرجُ غيومي لأزرعَ الاحاديث الفة وقصائدي وقصائدي

يتشقق اسمكر تحت لساني ومشهدُكر في قصيدتي. لم يكن «فان كوخ» وحيداً مع ازهار سوسَنِهِ ِ كى تحمليهِ الى هنا وتُزَيِّني به متاحفَك الصامتَة كَ (لن يُزهر الاسمنت) وحيد كقمر مذعور يرى صورته في دم طفل متناثر في الوانه على الجدران الصلبة وحوله البوليس لم يكن بحاجةٍ للهراوة ِ وهو يرسم ولم يكن بحاجةٍ للاسلكي كي يُكُلِّمَ الغَد وحدَّهُ جالسَّ وإنا معه! لن تكوني حيَّةً به... ابتها المبتة

لن تستطيعي الضَّحِكَ ايتها المتذللة للرخام وإن تكونى طيبة ابتها الطاجنة وحدَهُ هنا وإنا معه وحوله نساء دغوغان، المجليلات باحزانهن الازلية لن يتقدم «غوغان» ليرفع صُفرة الموت عن وجهك فهوَ يعرفُ ما تحتَهُ ولن يَقْبَلَ «مونيه» ان تظلُّ ازهارَهُ منثورةً حَولَ جسدك ِ المتيبِّس كالقضبان لن يُعيدُ دبول كلي، بطفولة ِ روحه وبشمسه المُعَلَّقَةِ في سقف لوحتهِ البراءةَ اليك وان يستطيع بيكاسو يزراعة الحلم في مكعباتك وانت تحشرينَهُ في الزوايا

أُسْرَاكر الجميلون في المتاحف لن يكونوا وجهكر أسراك الجميلون لن يكونوا خدعتك رحيدونَ هنا يَتَجِمَّعونَ كُلَّ ليلة بعد أن تُوصَدَ الابواب يغافلون عيون الاتر التصوير الباردة ينشدون حريتهم ويلعنون ضوكر الاعمى مدركين.. ان واحداً منهم سيكون صبيحة الغدر عُرضَة للصفقة واحداً منهم عرضة للمزاد مدركان: انهم ضحاياكِ الذين تتزينينَ بهم في الطريق إلى البنوك - \* -

#### U.S.A U.S.A

لا تتزيني بعد اليوم بما حلمنا أو نَحلمُ برؤيته حتى تعصف الدهشة بنا توقفي:

ايتها الدهشة البلهاء حيثُ كلُّ شيء يتحركُ امامَ العين لا في القلب.

كيف نخونُ المدينةَ هذه الليلةَ يا «جورج»؟ \* ـ نسافرُ في آخر ما تبقّى من طِيبةٍ تُخفيها ـ كيف نَدكُ قلّبهاً؟

ـ بأمنيةٍ بسيطةٍ... كأن يكونُ للوحةِ من يحبُّها والعازف على الرصيف من يسمعه

جورج: انسان نبيل ليس له علاقة بجورج بوش

- كيف نجد المراة ـ المراة يا جورج؟
- نَتَتَبَّع خطاها داخلنا
- وكيف نعرف اننا وجدناها؟!
- حين نكون أسرى وردها
با امرأة
يا ذهب المدينة اليتيم
يا ذهب الاغنية الفقيرة
يا ذهب الاغنية الفقيرة
فيك الكثير من البحر
اسمع موجك يدعوني... ولا اراه
فيك الكثير من السهول

يلفّني زهرُك البريُّ بشغبه ... ولا أراه

فيك الكثير من القمم العالية وأسير دونك محني القلب تلعب في داخل ريككر

ولا أرى سوى ارتفاع الناطحات

على الجانب الآخر من خطايَ التائهة تقفين على الجانب الآخر من خطاك التائهة اسال: هل هو آسمُك هذا المضيء المسلكة لي؟ هل هو آسمُك هذا الاخضر المنائل تجفي في عراء هذا الحديد ولا تسحبي يدائر من يدي لئلا يَقتُلني الظمأ كم بحثت عن حصانك كم بحثت عن حصانك المم تجدي حولك غير تلال الدهن وكم بحثت عن اسطورة تهز خلاياك وكم بحثت عن اسطورة تهز خلاياك على

اضلاعك بلا رحمة

حين نلتقي...

لن تكوني بحاجة للسمفونية التاسعة

كي تنامي معها خلسة أو علانية ولن تكوني بحاجة الى «فاغنر»

كي ترتعش حروف اسمك وتضيء

سأملؤك محبة والمنافل محبة الله التنسي من عذبك والمؤلاء عطشا بي المئلا تعودي للوراء ولكن...

أين تختبئين دُعراً والين تختبئين دُعراً والملاما الفجر المكسور في عينيك المرتعشة وهي تشد على فنجان القهوة في مطعم مُهمَل

- كيف نَردُّ الكابوسَ المتقدمَ نحونا يا جورج؟ - نَتَقدمُ في حديثنا ونطمئنُ الرصيفَ انه ليس وحيدا.

ليلٌ صَلْدٌ الشوارعُ مستباحةٌ وضوءُ القمرِ يتفتتُ فوقَ السطوح

أيها المُتْعَب لا مكانَ لك سوى هذه الشرنقة المنسوجة لا مكانَ لك سوى هذه الشرنقة المنسوجة من فضلات نيويورك ايتها الفقيرة لك سوى هذا العُري لك فساتينَ لك سوى هذا العُري الذي تلقيه على جسدك «اوهايو» أيها الهندي

لا ارض لك غير هذا الموت الذي تُعِدُهُ لك مونتانا، أيها الشاعر أيها الشاعر لك غير هذا اللغو الذي تحشرك فيه مداكوتا، لا لون لك غير هذا القهر لا لون لك غير هذا القهر الذي ترميك به مفرجينيا، الذي ترميك به مفرجينيا، ويسير واثقين الى سماع الجاز وكأنها ليست هنا!!

- ★ - الصوت شاحب.. كنادلة مرهقة يتسرب من شقوق الليل مثل معجزة لا يلزمها نهار والليل قطعة قاسية من جلد تحت اسنان طفل جائع

من يبحث عن رحم الارض؟ غير يتيم القلب الذي تُطَوِّحُ بهِ أَنهارَ... من عَطَشَ لا تُرى

الدرجاتُ المتعبةُ تَفضي إلى الموسيقى
والناطحاتُ تفضي إلى الدويُ
لم تُستَشَر الروحُ في لون المعدن
ولا الاقدامُ في ارتحالها إلى ما ستخطهُ
في هذا الركام
الدرجاتُ تفضي إلى الموسيقى
الدرجاتُ تفضي إلى الموسيقى
المقاعدُ آخرُ ما تبقّى مِن أُذرع تعانقُ الغَريب
وجوهُ اليفةُ تملأُ المكان
مثل اطراف الأرض التي لم تكن يوماً سياجًا أو
جداراً
قبلُ صعودك إلى عرش القنبلةِ النووية يا «نيفادا»
للمراة أن تتأمل الصورة التي تحملُها

تشبهها... ولا تشبه روحها ولي أن أتأمل ما يشبهني ويفتح لي الطريق لأشد على أغنية روحي مثل صديق القاه بعد الحرب للمراة ان تنتظر صديقها الذي يجيء الان وتتطلع من فوق كتفيه

لشحوب القاعة وضوحه وللكاس الثالثة شمسها حين تكتشف المكان! ثلاثون وجها وقلب واحد ثلاثون وجها شعفها ضد هذا الانهيار تستند الى جذوع بعضها ضد هذا الانهيار من أبن يأتي الايقاع؟ من الغابة من الغابة إعزف أيها الزنجى الإيقاع.

مَن لا يسمع الجازَ يَجِهِلُّ عَذَابَك إعزف.. واعبرٌ قوسَ ارواحِنا كما اردت دائما حرآ ومنتصراً تملأ المكانَ... ولا مكانَ لَك اعزف يا اخي وافضع سلاسلَنا الخفيَّة... بَدد احلامَ السيِّد في اصطيادِك ثانيةً وتهيأ لعبور اليوم التالي دونَ قَيد اعزف... وأُعِدْنا مِن دوار المدينة نحو وردتيا تزدحم القاعة كثرك وجوه اليفة ... وجذوع تتكيء على آخر ما تبقَّى من ربيعها كأننا الحائط الذي لن تجتازه نيويورك.

 هل ينتهي الطريق؟ - لا... ما دُمْنا نَسير لا تتبعيني ايتها المدينة فأنا وراعك لا تستديري فأنا أمامك

ما الذي سيقولُهُ الشاعرُ اذن..

في ظلِّ ارتفاعك غيرَ ان يقف واثقاً ويقرا قصيدته ..

كأن لم تكوني هنا ولن تكوني

ما الذي سيتركهُ في فوضى صمتكِ الرصاصي

غير ناره الازلية

وخُضرة ِ أصابعهِ وهي تُشكِّلُ الزلزال ما الذي سيتركه على بواباتك الالكترونية او في عُرى هوائكِ المُصَنَّع؟

غير عناد عباد الشمس وما الذي سَيُسِرُ به للبشر في وصبيته اليهم؟ غير أن يمنحَهم قصيدتَهُ ويُرشدهم الى اذرعهم ليذروا الحديد ما الذي سيقوله بين قصيدتين: واحدةً عن هموم قلبه الصغيرة وواحدةً عنكر.... غير ان يرشق وجهك بالانهيار وما السُّهمُ الذي يمكنُ ان يَرميكِ بهِ ويُصيب؟ غير ان يعود كما جاء... ممتلناً بحبِّ سيدته الطيبة ومدنه الصغيرة المتعبة. ارحلى ايتها المدينة ولا تطأي سماءه وهؤلاء الاطفال المقيدينَ في غرفهم المدرسية ِ بالدماء الباردة ارحلي في انكسارك التسارع

واحملي حريتك في القَتْل معك في وحريتك في القيد معك وحريتك في القيد معك المنشر كالقردة في المنشودة في المنافقة المنافقة

تلك مساحتُك تتسع ولكنك لن تكوني العالم وذراعُك يَمتد ولكنه لن يُزَنَّر روحَنا

> لن تتقدمي في لحمنا أيتها النَّصل

لن تتقدمي في حُلمنا
ايتها الكابوس
ولن تخدعي جراحنا بهذا الهدوء المثالي...
لبنى هيئة الامم
لن تبتلعي صرحتنا بحنكة ببغاواتك في مجلس الشيوخ
ولن تطفئي شمعتنا
بمهرجانك المجنون ليلة الاستقلال!

#### U.S.A

فلتصدقي اذن:
ان القصيدة سرّها
وللاغنية سرها
ولعباد الشمس سِرّه
ولحقل القمح سره
ولطفل المظاهرة الاف الأسرار

مثلما: للقنبلة العنقودية سرّها وللطائرة الخفيّة التي نراها بأعيننا المجردة سرّها - وللقنبلة النووية سرها وللرئيس وبيته الأبيض اسرار.

ايها الرئيس لا تُرهق الاغنية بسؤالك عن معناها لن تُفهم الوردة لا تُرهق الريح بسؤالك عن وجهتها لن تُعرف المستقبل

اميركا ـ الاردن 1990

زيتون مؤَجَّل

قد يكون هذا النهار ملائما لنسيانك والقاء ازهارك وبساتينك الى النهاياتُ قد تكون هذه العتبة ملائمة لتلويحة جافة لا ياسمين بعدها ولا خيول حيثُ الموتُ يكبرُ في المرات والبنابيعُ تجفُّ في الاغانى حيث المعدنُ يَحتلُ براءة العصفور والحرية عزال مطارد كالبغايا قد تكون النافذة ملائمة الان للعتمة والطعنات وزهورُ البيت ِ اكثرَ اكتمالاً لتُطلُّ على المذبحة حيث العالمُ يتنفسُ ببطم وعذاب مضاء بزينته والفضيحة حيث لهاث الجدران يتصاعد في حضرة البارود ونجوم الليل جافة كأعشاب القبور جنازة مُترفة تتقدم جنازة مُترفة تتقدم مرّي اذن ايتها المراة ... كشجرة في الحرائق المقبلة واعملي ان تكون خضرتك اقل فتنة كي لا يلحظ المعدن سرّك الذي تُخبئين مرّي ... ولوّحي للحور في اقاصي الوديان في اقاصي الوديان في اقاصي الوديان في السّرو الذي يتبع حيل غير هدى حفيل أسلافه في السّهوب

تحت دورة القرون

مرى وعانقى يتيمك الحب واعشاب ذكرياتك قرب البحيرات مري كنصل هارب من جريمة لم تُرتَكَبُ بَعد ونشيد ٍ لم يُطلع عليه النهار مری کنبینے کاذبے لم تُحبلُ به العناقيد وسناسل تكسر النشوة ف صحوة الكروم مري كمرثاةٍ جاهزةٍ لضحايا الآتي وحداً معياء في برية الوحشة مرى كظهيرة ساقطة من قذيفة ورماد إبارد في ارتحال البدو مري كسفح خُجِل بيباسه وقمة مذبوحة بدموية المشهد - ¥ -

قليلاً وتنهض المصفحات من براءة الوانِها الترابيّة قليلا... وتُقلِّدُ الطائراتُ عناقَ الحَمام ويصعدُ الفولاذُ الى عرشه وتتقدمُ الخناجرُ واثقة ﴿ فِي البراءة وتتنحّى الافعى عن دُورها وتتنازلُ وحوشُ البريَّةِ عن لحمنا للآلات ا قليلا ... وينتهي كلُّ شيء وتُعلنُ الانقاضُ حريةً الأنياب وتُمَهِّدُ المكيدةُ دروبَهَا الذاهبة في الدَّم قلىلا... وتَفِرُّ اعناقُ القصائدِ من الحبر امام شبح الاسفلت ويُغمدُ الرخامُ سيفَهُ في الروح

. . . . . .

لا تُركضي الان كبرية طليقة

او امراة واثقة بيدي حبيبها

في خاطر الخيول

ونوافذم المضاءة بالوجد لا تركضي الان وتَرفَّقي بصفصافكِ المُعَدِّ للاعراس وذراعيه المرتبكين ببترهما لا تتوقّفي كثيراً امام صورتك ف الواجهات لا تطلبي زهرتين من بائعة الورد لا تُمعني في مديح صدرك امام الحقل او عينيكِّ في حَضَرَة الرؤياً لا تُطلقي شُعرك ِ اكثرَ مما يَجب ولا تُسرِّفي عذوبة ً في ذهول الشوارع التي لم تَزلُ ترتج إثراً مرود الجيوش ولا تُطلقي إسئلتك كلَّها كطفلة ابتلعتها عيناها او قتيلة تَنْشُدُ البراءة َ في انسياب النَّصل

رافعاً عمايَ الى ليلهِ... كُنتُ اعبرُ الطرقات وأنسى مذبحتين کی لا تتجمد ابتسامتک وتبتهج المنحراء بسُلْطَة مُسبّارها ململماً حضوري الهش من فوهاتر الجنودر واحتمالر انفراطي على الرصيفر بصمتر أُمرُّ كمعجزةٍ بينُ مخبرَيْن يترصدان راّئحة ثيابك والبحر في مُثقلاً بسُحب ضلت طريقها الى الحقول وطيور لم تَكتَشِفُ اجنحتُهَا بَعد وجَوار ِ يتأملن َ وجوهَهن ۗ ف مرأيا السيدات ويَنسَينَ شخيرهنَ العاري تحت طاولات المطابخ

رافعاً صمتي الى صَمَم كونيًّ وحارساً بذوري 
- \* - 
عراءً كاملً يضربُ المدن 
ويتركها عُرضةً للانكسارات 
مقاعدُ رصيفيَّةً مثقلةً بعُزلة ساكنيها 
ونباتات تُطلُّ على الرمل 
قد يقولُ ليَ الليمون 
ما لم يقلهُ التين 
وقد يُغالبُ الزيتونُ حلكةً سمائه 
باذّخاره الضوء 
قد يكتمُ العنبُ بهجتَهُ 
في حَضرة الشيوخ 
ويُختتمُ السنديانُ ايامَهُ بلا ذكريات 
ويُختتمُ السنديانُ ايامَهُ بلا ذكريات

مكذا كنت امتف

قد تكتمُ الريحُ اجراسَها ف البيلسان وتستل السروة تأرجُكها الطري الطري من سماءٍ تَتَجمد قد يُوزِّعُ القمعُ صلاتَهُ على «الاغاني السوداء» وتُضرمُ الازهارُ ذبولَها في سياج الحدائق... لكن وصية النظة لي انها عالية مُرّي كنخلة اذن او كزيتونة مؤجلة لنَقُلُ اننا خارجَ المرئي خارجَ ميراثِ الدَّم وخارج ذكورة السلاح لنقل اننا خارج لهاث الجرح خارج سطوع الفضيحة وهي تفتش ارواح الضحايا باحثة عن اسرارهم الصغيرة واحلامهم... عقب الغارات لنقل اننا خارج حيرة الغري وخارج البيادر العالية وخارج البيادر العالية المحاصرة بابتهال المجاعات الى النهايات وكواكب لن تجد الكواكب حين تموت

ولكن... مَن يَنْزُعُ عينيك مما فيهما

ومَن يمحو دمَكِ من ذاكرة شرابيني مَن يُجفف حنجرتك من يُجفف حنجرتك من مرختها الازلية ... وأُغنيتي، ويديَّ من حلمهما المجنون من الحياة بنرجسة الحياة

- \* لم يُغلق الفضاء وجهّه في بابنا
ولم تسحب البرية يوما
بساط الافق من ارتحالاتنا
باتجاه الاخضر
حين اندفعت الثعالب
فوق ظهور المكائد
وجمّعتنا في المدن
حيث لا هواء يَحْمِلُ استغاثاتنا
ولا أنهار
حيث السقوف مُعَدَّة لكسر قاماتنا

والنوافذ إضيق من لقاء حلمين حيث تتمتّع الجياد بفضائل الدواجن والايدي بتواضعها المجروح عبر نوافذ المحاسبين حيث باستطاعة السيّد ان يُحصي ماعزَهُ...

وينتقي بياض الارانب الشهي لمائدة المساء حيث ستائر الحرير شامتة بعوراتنا وقد جَرَّدَتْنا من اشجار التوت وحيث الحظيرة مُطِلّة على دخان المصانع وابواب السجون

\* \* \* لم نَستطع الهربَ من المدينة ِ فهربنا فيها

\* \* \*

غابة في المنعطف ا منجراءً في الساحة جليدٌ فوقَ قُبة البرلمانُ كمفٌ في البيت جُحْرٌ في الراس لطمأنينة الرصاص وقهقه الجنرالات الفق تُقضّمه الفئران وبرودة الاقمار الباهنة بحرٌ تلوكُهُ الغواصات وتَختصرُ البوارجُ هيبةَ زرقتِه نهرٌ يسألُ الجثة الطافية عن وجهتها فيهتدي لضياعه ونسر يتضرع لقمته الاخيرة ان تطير معَهُ قبل وصول حدائق الحيوان غُزاة معدنيون يتجمعون تحت الشبابيك لاصطياد الفجر....

طغاة يترصدون الحلم في براعم القيثار ويؤَلِبونَ الِأَجِنةَ على قَتْل ِ امهاتهم. ريوبجون 'رُوبِ كُلُّ شَيْءٍ أُعِدُّ تماماً لكي تُصلُ الْمُتَنزُّهَ بيُسر وتراقبَ اغتصابَ طفلة ٍ من نافذة عربتك او من فوق اكتاف الشرطي والذين حجزوا مقاعدهم منذُ حربينِ كلُّ شيء أعِد... المرات السرية للقاتل والمدافن الجماعية للضحايا حيثُ ينحدرُ البشرُ في الظلمة عارين من بساطة الاسماء كلُّ شيء أُعدَّ لاقتناص الارض

ونتفر ريشها وعنادر الديوك کلُّ شیء اعد لدحرجة سنديانها نحو هشاشة البقول واقتياد خيولها لممالك الثّغاء وتحويل الملاجىء الى مناجم فَحم - \* -سأُشدُّ على يدر الجنرال في طِريقه الى الحرب أُملاً إلاّ يَعود سأشدُّ على يدر القاتل في طريقه إلى الجريمة املا أن يموت قبل الوصول سأشد على الاغنية

في طريقها الى الفجر... واغنى لتظلُّ حنجرتُها نظيفة من الدبابات سأشد على يدي لأُطمئنَ القصيدة َ اننا لسنا وحيدين ايها السيَّد السيدُ الطيب الرازحُ تحت طيبة قلبه! ايها السيد تهمسُ الرصاصةُ... اطلقني ايها السيد السيدُ الطيب المُثْقَلُ بجحود ابنائه عبر المحيطات

اطلقني ايها السيد السيد الطيب بمراكبه الفضائية وعروشه العالية فوق ظهور القاذفات ايها السيد المشهر كدروع الحريةر والبراكين اطلقني في هبوب العذوبة المتقافزة فيما يسمونه البراءة وإمنحني سر التناسع لَّأَلُمَّ هِذَّهِ الْجِنْثَ التِّي لا ترحمُ ارصفة الشوارع بعويلها الليلي ايها السيدُ

السيد الطيبُ
المطعونُ بالنكرانِ
المطعونُ بالنكرانِ
المُزنَّرُ بخيوطِ التَّوجسِ
انا القذيفةُ
اطلقني
اتهجى خرابَهم ويباسَ قراهم
مساحةً بيضاءَ لا تخدشُ الامتداد
لأشُكَّ لكَ البَجع
الطلقني
بخيوط السواحل البعيدة للسواحل المجورة البعيدة الجوع والزنازينْ
الهيا السيدُ
السيد الطيبُ

المصاب بحكمة كونيّة يتفتت علي شقام الصلصال اطلقني ظهيرة مجنونةً في غموض غاباتهم وبَلادَة ِ صحاريهم ﴿ اطِلقني... ايها السيدُ لألجم صباحاتهم بضباب انفجارك وندى الليل على وجوم اطفالهم.. النائمينَ فوق السطوح اطلقني لأُهُزَّ هياكلَهم الساقطّة في اللهاث وصدور فتياتهم المتشبّهة بالافراس اطلقني في فُحش ِ ارحامهن ا واسرارهن الزرقاء التي تُقَلَّدُ سماء بيوتكِ البيضاء في العواصم

وامنع شظاياي حلمها الدائم بمراقبة نوافذهم وهي تطير ولحومهم وهي تلتصق بجدران الأفق اطلقني قبلَ ان يَبْيَضَّ بارودي!! - ★ -سأتأملُ وحشةَ الغرفة والطحالبَ الحالكةُ تحتَ البابِرِ وبين شقوق النوافذ سأتأمل الطاولة حيثُ تهرمُ القصائدُ تحت وطأة الهذيان اتأملُ الكتابَ المفتوحَ على نهايات الشارع والكلمات البشر الكلمات ِ التي تعبرُ الطرقات ِ بلا أُرجُلِ

باحثة عن حنجرة الحلم اتأملُ اطرافَها في بحيراتِ الحبر وقلبها المعجون بجراءة عيون القتلى اتأمل وجهك الغائب في المرأة واجمع ما تركت من نهارات شعرك بين اسنان المشط واصرخ بكامل صحراء جوعى لخصرك: لا تأتى الأن... لا تأتى الان... ما حاجّتي لقَتيلة ۗ اخرى ِ ما حاجتي ... في هذا البُرد ما حاجتي لغزال لن يَبلُغُ المُنعطف ما حاجتي لهواء الاهثر وذراعين ينطفئان قبل كنس الحطام

ما حاجتي لأسرى اخرين في هذا الضيق -وظلال ٍ أُخرى في هذا الظلام لا تأتى الان لا تأتى الان أُرتّب عتمتي باناقة الوطواط ودِهاليزي... بجِكْمَة ِ الخُلْدُ وأُقِنعُ السقفَ انه ليسَ هنا وأُسرُّ للجدار بخبث اينَ اخوبُك؟ َ واهمس للباب؟ هل تنتظرُ احداً في هذا العَراء واقول للنافذة ايٌ معجزة هذه التي رفعتك مكذا في الهواءِ دونَ اطار؟!!

اطلق مكيدة القتيل

في برودة المكان م المنطق المام شجار الجمادات ستبتعد النافذة ويميلُ الجدارُ ويبكي البابُ عزلتَهُ ويبكي البابُ عزلتَهُ ويكتشفُ السقفُ هوَّةً تحتَّهُ تسمى الانسان ويخافُ واضحكُ كقَتيل من الرصاصة المتأخرة وهي تمرُّ في لُحمهِ البارد وسأخرج مكذا معتلبًا بوحدتي كجسر مجنون فوق صحراء لأصرخ ثانية : لا تأتي الان لا تأتى الان

## \_\_\_ الفهرس \_\_\_\_\_

فضيحة الثعلب 7 زيتون مؤجل 47

## للمؤلف

#### شعرا

- \* الخيول على مشارف المدينة
  - المطر في الداخل
    - أناشيد الصباح
  - \* نعمان يسترد لونه
- \* الحوار الأخير قبل مقتل العصفور بدقائق
  - \* الفتى النهر والجنرال
    - \* عواصف القلب
      - حطب أخضر

## رواية

- \* براري الحُمَّى \* عَوْ \* الأمواج البريَّة \* مجرد ٢ فقط
- صدرت براري الحُمى بالأنجليزية والحوار الأخير بالألمانية .
  - ترجمت قصائده الى الفرنسية ، الروسية والأنجليزية
  - نال الجائزة التقديرية لرابطة الكتاب عن ثلاثة من دواوينه
     وجائزة "عرار " الأدبية عن مجمل أعماله الشعرية .

### THE FOX SCANDAL

(FADIHAT AL -THA'LAB)

Poetry

IBRAHIM NASRALLAH

First Edition 1993 All Rights Reseved For The Author

P O Box 621252

AMMAN - JORDAN

# الملكر أكارالك فضيحة الثعلب

غابة في المنعطف صحراء في الساحة جليد فوق قبة البرلمان كهف في البيت حجر في الرأس لطمأنينة الرصاص وقهقهة الجنرالات أفق تقضمه الفئران وبرودة الاقمار الباهتة بحر تلوكه الغواصات بحر تلوكه الغواصات وتختصر البوارج هيبة زرقته نهر يسأل الجثة الطافية عن وجهتها فيهتدي لضياعه ونسر يتضرع لقمته الاخيرة ونسر يتضرع لقمته الاخيرة ان تطير معه قبل وصول حدانق الحيوان

